

## الإمام الهادي الحق يحيى بن الحسين <sub>ح</sub>



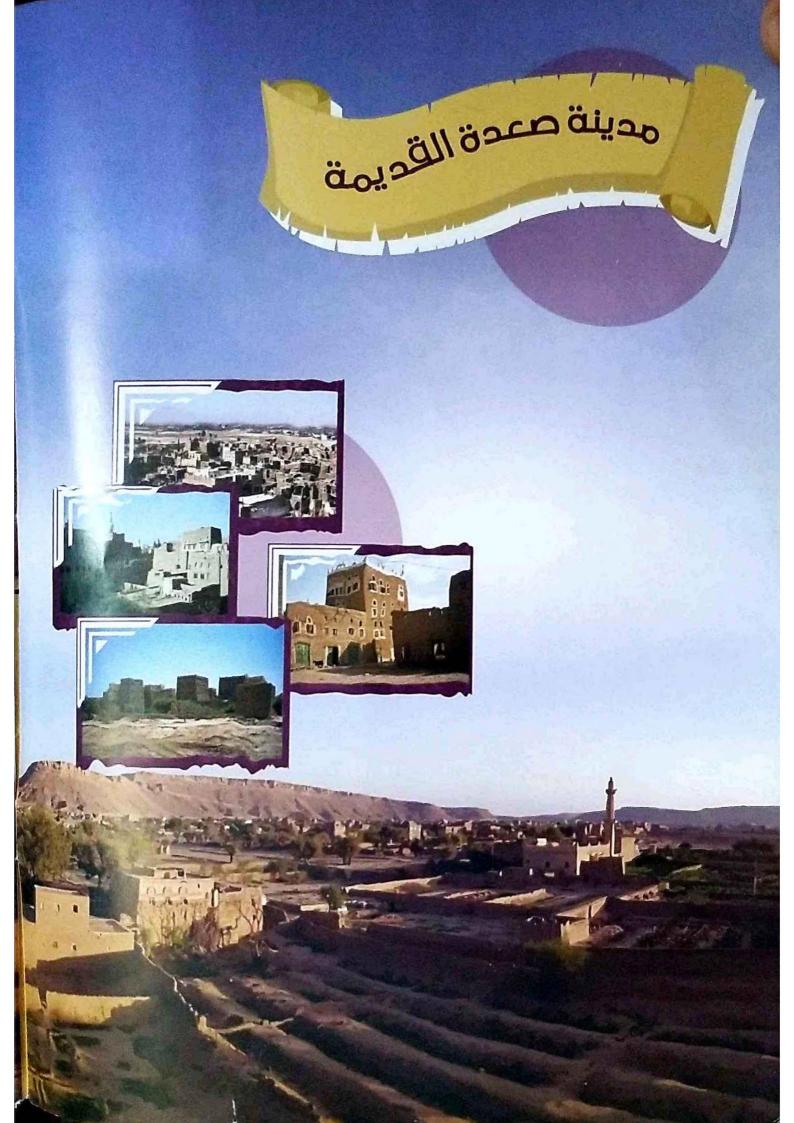

رئيس مجلس الإدارة

محمد علي الفرح

رئيس التحرير

حمدي الرازحي

مدير التحرير

عمار اسماعيل

هيئة التحرير

ابتسام جار الله عبدالرحمن القاسم

الشؤون الفنية

ابتسام جار الله فاطمة ناجي الجدري بشرى الشهاري ايمان جار الله منير إسماعيل

مراجعة لغوية وتاريخية

حمدي الرازحي

تصميم وإخراج

زمزم عبدالله



Consecution for Dissiplicity Chall dissimble One Consecution for Dissiplic 10-cons & Resecution





















## الإمام القاسم الرسي

الإمام القاسم الرَّسي هو (أبو محمد): القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .

أمه هي: هند بنت عبد الملك بن سهل بن مسلم بن عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر

مولده: ولد في جبل الرَّس في المدينة المنورة (60 كلم جنوب غرب المدينة) سنة 169 هـ / 785م). نشأ بالمدينة المنورة، وسكنه بجبال "قدس" بأطرافها

زوجاته: السيدة فاطمة بنت عبدالله بن الحسن بن إبراهيم قتيل باخمري بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن المثنى بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهي أم الحسين ويحيى إبني القاسم الرسي.

أم ولد مغربية تدعى مؤنسة ، وهي أم إسماعيل بن القاسم الرسي.

أولاده : الحسين أبو عبدالله ، محمد أبو عبدالله ، الحسن أبو محمد ، إسماعيل أبو محمد ، سليمان أبو القاسم

كان الإمام القاسم بن إبراهيم المعروف بالقاسم الرَّسي أفضل أهل زمانه علماً وعملاً، وهو المشهور بالزهد ولزوم العبادة، وصفه المؤرخون بأنه كان تام الخلق كثير الوفاء، شديد الغلظة على أعداء الله، رؤوفاً رحيماً، متورعاً خاشعاً معروفاً بالبسالة والتضحية في سبيل نصرة الدين وإصلاح أمر الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودوي عن جعفر بن حرب أنه دخل على القاسم بن إبراهيم فجاراه في دقائق الكلام، فلما خرج من عنده قال لأصحابه: "أين كنا عن هذا الرجل، فوالله ما رأيت مثله"، وكان الحسن بن يحيى فقيه أهل الكوفة قد سئل عن القاسم الرسي فأجاب: (سيدنا وكبينا، والمنظور إليه من أهلنا، وما في زمائنا هذا أعلم منه ) وفي كتب طبقات الزيدية التي تؤرخ لأمنها وأعلامها، يوصف القاسم الرسي بأنه "نجم آل رسول الله"، و"ترجمان الدين"، وفقيههم، وعالمهم المبرز في أصناف العلوم، ومن يضرب به المثل في الزهد والعلم. أما مقامه بين أئمة الزيدية فهو مقام الإمام المقدّم بين أئمتها، وكما كان الرسي إماماً في الثورة والجهاد والأمر بالمعروف والإصلاح، كان إماماً في الفاسفة وعلم الكلام الإسلامي وفقيها ومفسراً للقرآن الكريم، والمبرز في أصناف العلوم تصنيفاً وإجابة عن المسائل الواردة عليه، وأساس أفكاره العدل والتوجيد، ومن بين كتبه ورسائله، التي تقترب من الأربعين نجد للكتابات السياسية مكاناً ملحوظاً، إذ صنف العديد من الكتب والرسائل التي أسست وأظرت قضايا الإمامة والسياسة الشرعية، وشؤون الحكم والجهاد ومجادلة الفرق.

قبل عقد البيعة بالإمامة للإمام القاسم الرسي وظهور أمره، كان قد قضى عدة سنوات مختفياً عن أعين بني العباس، عارس الدعوة سراً للثورة ضد الظلم والطغيان للحفاظ على الدين وحماية الأمة من مؤامرات أعدائها ، وخلال تلك الحقبة مكث القاسم الرسي متخفياً عصر عشر سنوات، مثابراً على الدعوة، صابراً على التغرب والتردد في النواحي متحملاً للشدة والمشقة مجتهداً في إظهار دين الله، منابذاً للظلم، وكان المأمون والعباس يجتهدان في طلبه ومطاردته، وكان عامل المأمون العباسي على مصر عبد الله بن طاهر يتولى البحث عن الإمام القاسم ، فاضطرالإمام إلى الهجرة مستتراً في البلدان.





ترك الإمام لهذه الأمة ثروة علمية هائلة تترجم الثقافة القرآنية بشكلها الصحيح ومن تلك المؤلفات: "الرد على الرافضة"، "الرد على الروافض من أصحاب الغلو"، "الكامل المنير في الرد على الخوارج"، "الرد على النصارى"، "المسترشد"، "الرد على المجبرة"، "تأويل العرش والكرسي"، "المسألة"، "الفرائض والسنن"، "كتاب الطهارة"، "صلاة اليوم والليلة"، "مسائل علي بن جهشيار"، "الناسخ والمنسوخ"، "سياسة النفس" و"الإمامة"، "تثبيت الإمامة"،

"الإحتجاج في الإمام"، "الهجرة للظالمين"، "القتل والقتال"















المقبرة التي دفن بها الإمام القاسم الرّسي ومن معه من أهل البيت عليهم السلام.





























كبر يحيى وكبرت أحزان الناس. ولم تكن أخبار الولاة والحكام تسر أحداً ..فما وصلوا إليه من الظلم للناس كان يثقل قلب يحيى بن الحسين ويحزنه. وعندما وردت الأخبار أن هناك في بلاد طبرستان ونواحيها من يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ويقيم الدين والعدل في رعيته، استأذن يحيى من أبيه وعمومته في الذهاب إلى تلك البلاد، فعسى أن يساهم بعلمه وقوته في إقامة العدل ونشر الحق ونصر المظلومين، فوافق والده وأعمامه على ذلك، وسافر يحيى الى طبرستان، فأجتمع الناس حوله، وبدأ يعلمهم أمور دينهم، ويثقفهم بثقافة القرآن، فأحبه الناس وأحبوا مجالسته والإستماع إليه .. لكن ذلك لم يدم طويلاً حتى أرسل الحاكم إليه من يخبره أن ذلك الأمر لم يعجبه ولم يستحسنه ، فحزن الإمام وقال لرسول الحاكم: ماجئنا ننازعكم أمركم ....وقرر الإمام يحيى بن الحسين السفر والعودة إلى بلاد الرّس ولم ينتظر طلوع الفجر، وغادر مسرعاً ..وأثناء عودته مَرَّ على بغداد ..وأراد أن يرى أهلها ومافيها ..ويرى الناس وأحوالهم وأخبارهم ..فقرر أن يدخلها رغم وجود العسس والجنود في كل مكان يتصيّدون الأخبار عن كل من يسعى لتعليم الناس أو الإعداد للثورة عليهم ..والخروج عن أمرهم .









سكت الإمام وخرج ..فجعل الناس يتسألون :من هذا الفتى ؟؟وأين يسكن ؟؟حتى أخبرهم رجل ممن كان قد سمع بالإمام أنه من أهل الشرف من ولد الحسن بن علي عليهم السلام ..فقال بعض الفقهاء : قد علمنا والله أن ماخالط قلوبنا من هيبته إلا لمنزلة له ... والفقهاء : قد علمنا والله أن ماخالط قلوبنا من هيبته إلا لمنزلة له ... وأرسل أبوحازم من يستقصى خبره فعلم أنه خرج مخافة غدر السلطان الذي كان يفتك بمن اشتهر أمره من أهل البيت وكل من يخاف منهم على ملكه وسلطانه ..عاد الإمام إلى جبال الرس وقد بيت في نفسه أمراً ..وقرر أن يعكف على الكتابة والتأليف ..والتدقيق في مسائل العلم التي رأى ان الناس قد اشتبهوا فيها .وألف كتاب الأحكام ..لكن الله كان قد هيأه لأمر عظيم ينتظره ....فهناك في اليمن من كان ينتظر من يخلصهم مما يعانونه من حروب وإقتتال وفتن انتشرت فيما بينهم السوات طويلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ..وكأن القلوب الطيبة التي أشار إليها رسولنا الكريم بقوله: (هم أرق قلوباً وألين أفئدة ) ...قد اهتدت وعادت للطريق السوي لتعيد الحياة في الكريخ اليمن إلى وضعها الطبيعي والصحيح عندما قرروا أن يفتحوا صفحة جديدة من صفحات ربوع اليمن إلى وضعها الطبيعي والصحيح عندما قرروا أن يفتحوا صفحة جديدة من صفحات تاريخ اليمن الإسلامي..ترى ماذا فعل أهل اليمن ؟؟وما علاقة الإمام الهادي بهم وبالمستقبل الذي يتطلعون لتحقيقه ؟؟ هذا ما سنعرفه في الجزء القادم بإذن الله فانتظرونا



